# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٧٠/٥/١٤٤٣هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ إِلَى اللهُ عَمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: لَقَدِ اعْتَنَى دِينُنَا الْإِسْلاَمِيُّ جِانِبِ الْقِيَمِ عِنَايَةً بَالِغَةً، وَعَدَّهَا لَا مِنَ الرَّكَائِزِ الأَسَاسِيَّةِ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا الدِّينُ الصَّحِيحُ ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿قُلْ إِنَّنِي لَمْ مَنْ الرَّكَائِزِ الأَسَاسِيَّةِ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا الدِّينُ الصَّحِيحُ ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿قُلْ إِنَّنِي لَا هَمَا إِنَّ فِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَايَةِ إِلَى الصِّرَاطِ لَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَايَةِ إِلَى الصِّرَاطِ لَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَايَةِ إِلَى الصِّرَاطِ لَا الْمُسْتَقِيمِ: الدِّينِ الْمُعْتَدِلِ الْمُتَصَمِّنِ لِلْعَقَائِدِ النَّافِعَةِ، وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَالأَمْرِ لَا المُسْتَقِيمِ: الدِّينِ الْمُعْتَدِلِ الْمُتَصَمِّنِ لِلْعَقَائِدِ النَّافِعَةِ، وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَالأَمْرِ لَا المَّالِحِينِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ إِنَّكُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا بُعِثْتُ لَا لَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ إِنَّا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿ وَسَلَّمُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَقِ» [ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِي ]

وَكَمَا قَالَ الأَوَّلُ:

وَإِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ \*\*\* فَإِنْ هُمُو ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا

وَمِنْ هَذِهِ الْقِيَمِ الرَّفِيعَةِ، وَالأَخْلاَقِ الْحُسَنَةِ: خُلُقُ الْخَيَاءِ ؛ وَالَّذِي قَالَ اللهُ فِيهِ: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف:٢٦].

### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٠٥/٥/٢٤٤١هـ

وَقَدْ فُسِّرَ لِبَاسُ التَّقْوَى بِأَنَّهُ الْحَيَاءُ، كَمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَمَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ رَحِمَهُمُ

ُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإِيمَانُ ﴿
بِضْعُ وَسَبْعُونَ –أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ– شُعْبَةً، أَعْلاَهَا: قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَأَدْنَاهَا: ﴿
إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» [ رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

وَإِنَّمَا أَفْرَدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْخَصْلَةَ مِنْ خِصَالِ الإِيمَانِ فِي هَذَا الْحُدِيثِ، وَحَصَّهَا بِالذِّكْرِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ بَاقِي شُعَبِ الإِيمَانِ؛ لأَنَّ الْحَيَاءَ كَالدَّاعِي الْحَدِيثِ، وَحَصَّهَا بِالذِّكْرِ وَلَا خَيَاءَ كَالدَّاعِي إِلَى بَاقِي الشُّعَبِ؛ خُصَّ بِالذِّكْرِ وَلَمْ يُذْكُرْ غَيْرُهُ مَعَهُ؛ فَلَمَّا كَانَ الْحَيَاءُ كَالسَّبَبِ لِفِعْلِ بَاقِي الشُّعَبِ؛ خُصَّ بِالذِّكْرِ وَلَمْ يُذْكُرْ غَيْرُهُ مَعَهُ؛ فَلَمَّا كَانَ الْحَيَاءُ كَالسَّبَبِ لِفِعْلِ بَاقِي الشُّعَبِ؛ خُصَّ بِالذِّيْرِ وَلَمْ يُذْكُرْ غَيْرُهُ مَعَهُ؛ فَلَمَّا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ» [مُتَّفَقُ أَنُ وَلِلدَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ» [مُتَّفَقُ أَنْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ» [مُتَّفَقُ أَنْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ» [مُتَّفَقُ أَنْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ: هَا اللهُ وَاحِشِهُ وَقُلُولُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَيْرٍ عَنْ كُلِ قَبِيحٍ مَكْرُوهٍ.

وَاعْلَمُوا - عِبَادَ اللهِ - أَنَّ أَشَدَّ الْحَيَاءِ هُوَ حَيَاءُ الْعَبْدِ مِنْ حَالِقِهِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا لَهُ لَنَسْتَحْيِي، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ لَكُونَ مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ لَوَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةً لَا اللهُ نْيَا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» اللهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ»

[رَوَاهُ الْحَاكِمُ وغَيرُهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ]

فَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ مِنْ خَالِقِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى قَلَّ حَيَاؤُهُ مِنَ النَّاسِ، فَاخْتَلَتِ الْ الْمَفَاهِيمُ لَدَيْهِ فَيَرَى الْحَقَّ بَاطِلاً وَالْبَاطِلَ حَقًّا ، وَالْحَسَنَ قَبِيحًا وَالْقَبِيحَ حَسَنًا ، وَالْحَسَنَ قَبِيحًا وَالْقَبِيحَ حَسَنًا ، وَالْحَسَنَ قَبِيحًا وَالْقَبِيحَ حَسَنًا ، وَالْحَلالَ حَرَامًا وَالْحَرَامَ حَلالاً؛ حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَبْذُلُ جُهْدَهُ لِلصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، وَالْحَلالَ حَرَامًا وَالْحَرَامَ حَلالاً؛ حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَبْذُلُ جُهْدَهُ لِلصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ،

## محمد برسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢/٥/٣٤٤٨هـ

﴾ وَفِتْنَةِ الْمُؤْمِنِينَ لإِخْرَاجِهِمْ مِنْ عِبَادَةِ الْوَاحِدِ الدَّيَّانِ إِلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَمِنْ تَكْرِيمِ ﴿ ﴾ وَفِتْنَةِ اللَّوْتَانِ، وَمِنْ تَكْرِيمِ ﴾ اللهِ لَهُمْ بِالإِسْلاَمِ إِلَى جَعْلِ أَنْفُسِهِمْ كَالأَنْعَامِ.

وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ يُرَوِّجُ لِلْمُنْكَرِ لِيَخْدِشَ بِذَلِكَ الْحَيَاءَ، أَوْ يَدْعُو لِحُرِّيَّةٍ مَزْعُومَةٍ لِتَغْيِيرِ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ يُرَوِّجُ لِلْمُنْكَرِ لِيَخْدِشَ بِذَلِكَ الْحَيَاءَ، أَوْ يَدْعُو لِجُرِّيَّةٍ مَزْعُومَةٍ لِتَغْيِيرِ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللْحَلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ- وَتَخَلَّقُوا بِهَذَا الْخُلُقِ الْحَسَنِ وَالْخَصْلَةِ الْحَمِيدَةِ
﴿ وَالَّتِي هِيَ أَدَبُ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْخَالِقِ وَالْخُلْقِ، وَطَرِيقُ خَيْرٍ وَصَلاَحٍ، وَسَعَادَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَفَلاَح.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنَ الأَعْمَالِ أَخْلَصَهَا وَأَزْكَاهَا، وَمِنَ الأَخْلاَقِ أَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا يَا لُو اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَتَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: لَقَدْ أَدْرَكَ أَعْدَاءُ الدِّينِ أَنَّ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلِمَ فُطِرَ عَلَى الْمُسْلِمُ فُطِرَ عَلَى الْمُسْلِمُ فُطِرَ عَلَى الْمُسْلِمُ وَالَّتِي مِنْهَا: خُلُقُ الْحَيَاءِ، وَلَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ تَعَالِيمِ الدِّينِ وَيَسْلُكَ طَرِيقَ الْغُوايَةِ إِلاَّ إِذَا انْعَدَمَتْ فِي قُلُوبِ أَبْنَائِهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الْحَمِيدَةُ.

وَلِذَلِكَ تَجِدُهُمْ يَسْعَوْنَ جَاهِدِينَ إِلَى تَغْيِيرِ فِطْرَةِ اللهِ الَّتِي حَلَقَ اللهُ النَّاسَ عَلَيْهَا؛ وَ وَمِنْ ذَلِكَ التَّرْوِيجُ إِلَى جَرِيمَةِ الشُّذُوذِ الْجِنْسِيِّ الَّذِي يَصِلُ إِلَى حَدِّ زَوَاجِ الرَّجُلِ مِنَ الْوَرْبُحُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ، بِاعْتِبَارِهَا -حَسَبَ طَنِّهِمْ- مِنَ الْحُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، الَّتِي اللهِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُرْأَةِ، بِاعْتِبَارِهَا -حَسَبَ طَنِّهِمْ- مِنَ الْحُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، الَّتِي اللهِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُرْأَةِ مِنَ الْمُرافِقِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام في ٢٠٥/٥/٢٤٤١هـ

الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ عَامَّةً، وَمُجْتَمَعِنَا الْمُحَافِظِ حَاصَّةً، فَكُلُّ هَذِهِ السُّلُوكِيَّاتِ حَارِجَةً لَا عَنْ تَعَالِيمِ الإِسْلاَمِ، بَلْ حَارِجَةٌ عَنِ الْفِطْرَةِ السَّوِيَّةِ، وَانْتِكَاسٌ لِلْفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ، لَا عَنْ تَعَالِيمِ الإِسْلاَمِ، بَلْ حَارِجَةٌ عَنِ الْفِطْرَةِ السَّوِيَّةِ، وَانْتِكَاسٌ لِلْفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ، لَا وَانْحِرَافٌ حَطِيمَةٌ، وَسُقُوطٌ فِي مُسْتَنْقَعِ لَا وَانْحِرَافٌ حَطِيمَةٌ، وَسُقُوطٌ فِي مُسْتَنْقَعِ اللَّهِ عَلَيْمَا مَعَلَيْمَا مَعَلَيْمَا مَعَارَبَتُهَا وَاقْتِلاَعُهَا مِنْ جُذُورِهَا، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْخِيلَةِ ؛ يَجِبُ عَلَيْنَا جَمِيعًا مُحَارَبَتُهَا وَاقْتِلاَعُهَا مِنْ جُذُورِهَا، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْلِقَ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا لَا اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخُوفَ مَا أَتَعُلْ عَلَى أُمُّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ» لَا تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ» وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمُّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ» [رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه ، وَصَحَّحَهُ العَلامَةُ الأَلْبِائِيُّ ].

وَإِنَّنَا لَنَحْمَدُ الله تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَى بِلاَدِنَا مِنْ مُحَارَبَةِ هَذِهِ الْجُرَائِمِ الْمَشِينَةِ اللهِ عَبْرَ الْوَسَائِلِ الْمُحْتَلِفَةِ وَفِي الْمَجَامِعِ الْمَحَلِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ، وَالدَّوْرُ مَوْصُولٌ بِنَا بِرِعَايَةِ اللهَ عَبْرَ الْوَسَائِلِ الْمُحْتَلِفَةِ وَفِي الْمَجَامِعِ الْمَحَلِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ، وَالدَّوْرُ مَوْصُولٌ بِنَا بِرِعَايَةِ اللهَ أَبْنَائِنَا وَأُسَرِنَا وَتَوْجِيهِهِمْ بِالتَّمَسُّكِ بِتَعَالِيمِ دِينِهِمُ الْخُنِيفِ الَّذِي يَكُفُلُ هُمُ السَّعَادَة اللهَ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿ فَا لَهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَسَلِّمُوا تَسُلِمُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٦٥]، وقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلاةً وَالْحَدَابُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَا حِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ